

لا و حبر لا فرز زمنیر ل فراری

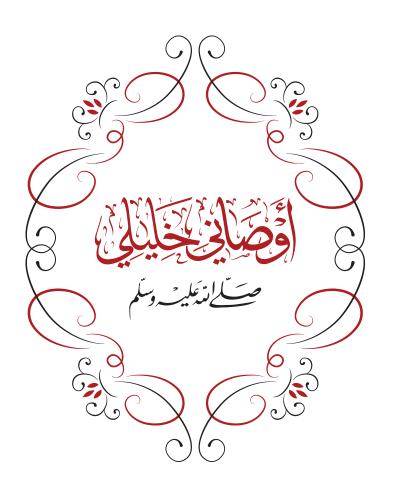

# الطبْعَة الأُولِحَثُ ١٤٤٤ ه - ٢٠٢٣ ص

# حقوق الطبع محفوظت للمؤلف



dar.alfurquan@gmail.com



مِمَّهُ وَأَعِنْ بِمِلِلِلَّهُ وَتُوفِيقَهُ **﴿ وَ جَنِّرُ لِ إِنْ أِنْ مِنْ مِنْ الْمِلْ الْمُرَاكِمُ** 



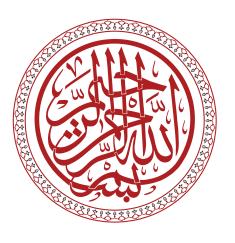



الحَمْدُ لله وَحْدَه، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ لَا نَبِيَ بَعْدَه، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِه، وَبعْدُ:

إِخْوَانِي فِي الله...إِنِّي أُحِبُّكُمْ فِي الله.

لَقَدْ وَصَفَ الله تَعَالَىٰ النَّبِيَّ ﷺ بِقَوْلِه: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِ عَنِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضٌ رَسُوكُمْ عَنِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ مِا لُمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

فَمَا أَصْدَقَ النَّاصِحِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ ﷺ، وَأَخْلَصِ وَأَخْلَصِ وَأَخْلَصِ وَأَخْلَصِ وَأَخْرَصِ المَنْصُوحِ مِنْهُمْ رَاضِيً .

قَالَ أَبُو ذَرِّ الطَّانِّةُ: «لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا يَتَقَلَّبُ فِي السَّمَاءِ طَائِرٌ إِلَّا ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْمًا»[1].

وَفِي الحَدِيثِ: «مَا بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُ مِنَ الجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ»[1].

إِخْوَانِي فِي الله، لَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ نَبُوِيَّة عَدِيدَةٌ قَالَ فِيهَا الصَّحَابِيُّ وَخُوانِي عَلَىٰ جَمْعِهَا الصَّحَابِيُ وَخُوا عَلَىٰ جَمْعِهَا وَالصَّحَابِيُ وَخُوا عَلَىٰ جَمْعِهَا وَتَرْتِيبِهَا عَسَىٰ الله أَنْ يُوفِّقَنَا لِتَعَلُّمِهَا وَالعَمَل بِهَا وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا.

أَوْصَانِي خَلِيلِي عَلَيْهُ:

تَنَوَّعَتْ الوَصَايَا مِنْ رَسُولِ رَبِّ البَرَايَا ﷺ، وَالمُتَأَمِّلُ فِي هَذِهِ العِبَارَةِ يَلْتَمِسُ مِنْهَا حُبَّ صَحَابَةِ رَسُولِ الله ﷺ لِلْنُصْحِ وَالتَّوْجِيه،

<sup>[</sup>١] رَوَاهُ أَحْمَد فِي «مُسْنَدِه» (٢١٤٣٩)، وَابْنُ حِبَّان فِي «صَحِيحِه» (٦٥)، وَانْظُرْ (السِّلْسِلَة الصَّحِيحَة» (٣٠٢/٤).

<sup>[</sup>٢] رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي «المُعْجَم الكَبِير» (١٦٤٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِي فِي «السَّلْسِلَة الصَّحبحَة» (١٨٠٣).

وَالتَّعَلَّمِ وَالتَّنْبِيه، يَشِعُّ مِنْ حُرُوفِهَا شُعَاعُ السَّعَادَةِ وَالحُبُور، وَالغِبْطَةِ وَالتَّبُور، وَالغِبْطَةِ وَالسُّرُور بِوَصِيَّتِهِ عَلَيْةٍ، وَكَأَنَّ لِسَانَ حَالِ الوَاحِدِ مِنْهُمْ: اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدُ وَالشُّكُرُ بِهَذَا الاصْطِفَاء مِنْ خَاتَم الأَنْبِيَاء عَلَيْةٍ.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّقِّ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاَثٍ: صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَىٰ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ اللَّهَ عَلَىٰ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ اللَّهَ

### ١/صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ:

فَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَ النَّبِيَ النَّبِي النَّبِيَ النَّبِي النِّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِيلُمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّلِقُ النَّبِي النَّبِي النَّالِمِ النَّالِمِ النَّبِي النَّلِمِ النِّلِمِ النَّلِمِ النَّالِمِ النَّلِمِ النَّلِمِ النَّلِمِ النَّلِمِ النَّلِمِ النَّلِمِ النَّلِمِ النَّلِمِ النَّالِمِ النَّلِمِ النَّلِمِ النَّلِمُ النَّلِمِ النَّلِمُ النَّلَالِمِ النَّلِمِ النَّالِمُ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمُ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمُ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمُ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْم

وَجَاءَ فِي تَحْدِيدِهَا بِأَيَّامِ البِيض [1]:

عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ [1] ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

<sup>[</sup>١] زَوَّالُهُ الْجَارِيُّ (١١٧٨)، وَ زَوَّالُهُ مُسِّلِكُ (٧٢١).

<sup>[</sup>٧] قَالَ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الغُثَيْهِين لَخَلَفَهُ: "لَمْ يُعَيِّنْهَا الرَّسُولُ ﷺ، وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ تَكُونُ مُتَنَابِعَةً أَمْ مُتَفَرِّقَةً. وَلَكِنَّ الأَفْضَلَ أَنْ تَكُونَ فِي الثَّالِثِ عَشَر، وَالرَّابِعِ عَشَر، وَالخَامِسِ عَشَر؛ أَيْ فِي أَيَّامِ البِيض، فَكُونُهَا فِي أَيَّامِ البِيضِ لَيْسَ شَرْطًا لِكَوْنِهَا سُنَّةً، بَلْ هُوَ عَلَىٰ سَبِيلِ الأَفْضَلِيَّة» «التَّعْلِيقُ عَلَىٰ صَحِيحٍ مُسْلِم» (١١٢/٤).

<sup>[</sup>٣] زَوْلُهُ الْجَالِزِيُّ (١٩٧٦)، وَ رَوَلُهُ مُسِيِّلِهِ يَ (١١٥٩).

<sup>[</sup>٤] «وَفِي تَخْصِيصِهَا بِهَذِهِ الأَيَّامِ فَوَائِدُ طِبِّيَّةٍ» «تَيْسِيرُ العَلاَّم» (ص٤٧١).

<sup>[0]</sup> يُقْصَدُ بِالْكَام البِيضَ أَيْ أَيَّامُ اللَّيَالِي البِيض الَّتِي يَكُونُ القَمَرُ فِيهَا مِنَ المَغْرِبِ إِلَىٰ

قَالَ: وَقَالَ: «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ»[١].

#### ٢/ رَكْعَتَا الضُّحَى:

### فَضْلُهَا:

عَنْ أَبِي ذَرِّ وَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلاَمَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَصْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْ يُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الشَّحَىٰ »[1].

#### حُكْمُهَا:

«سُنَّة مُطْلَقًا، وَيُسَنُّ المُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا دَائِمًا، وَهَذَا القَوْلُ هُوَ أَرْجَحُ الأَقْوَالِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَنَّهَا تُسْقِطُ الصَّدَقَات»[٣].

الصُّبْحِ» «حَاشِيّةُ السِّنْدِي عَلَىٰ النَّسَائِي» (١٩٨/٤).

<sup>[</sup>١] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢٤٤٩)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِي فِي "صَحِيح أَبِي دَاوُد" (٢١١٥).

<sup>[</sup>٢] رَوَّالُهُ مُسِيِّلِينٌ (٧٢٠).

<sup>[</sup>٣] «التَّعْلِيقُ عَلَىٰ صَحِيح مُسْلِم» (٤/ ١٠٢).

#### وَقْتُهَا:

«مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَىٰ قُبَيْلِ الزَّوَالِ»[١]. عَدَدُرَ كَعَاتِهَا:

يُشْرَعُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الضُّحَىٰ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ سَتَّ أَوْ ثَمَان أَوْ اثْنَي عَشْرَة رَكْعَة، فَلَا حَدَّ لَهَا عَلَىٰ الرَّاجِح.

قَالَ العَلَّامَةُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ بَاز رَحْلَلَهْ: ﴿وَأَقَلُ صَلَاةِ الضُّحَىٰ رَكْعَتَان...

وَثَبَتَ عَنْهُ عَيْكُ أَنَّهُ «صَلَّى صَلَاةَ الضَّحَىٰ يَوْمَ الفَتْحِ ثَمَانِي رَكَعَات»، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا عَلَىٰ الأَصَحِّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْكُ لِعَمْرو بْنِ عَبَسَة فَوْكَ : «صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّىٰ بْنِ عَبَسَة فَوْكَ : «صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّىٰ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَىٰ يَسْتَقِلَ الظِّلُ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ حَتَىٰ يَسْتَقِلَ الظِّلُ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ حَتَىٰ يَسْتَقِلَ الظِّلُ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ حَتَىٰ يَسْتَقِلَ الظِّلُ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهُ مُسْلِم فِي «صَحِيحِه» (٨٢٣) مُطَوَّلًا.

فَأَمَرَهُ عِيَا إِلَىٰ أَنْ يُصَلِّي بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَىٰ أَنْ تَقِفَ الشَّمْسُ،

<sup>[</sup>۱] «التَّعْلِيقُ عَلَىٰ صَحِيح مُسْلِم» (۲/۲).

وَلَمْ يُحَدِّدْ لَهُ رَكَعَات فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ صَلَاةَ الضُّحَىٰ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا، وَالأَفْضَلُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ»[١].

### ٣/صَلَاةُ الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ:

«قَالَ العُلَمَاءُ رَحِهَهُ اللَّهُ: وَإِنَّمَا أَوْصَاهُ بِالوِتْرِ قَبْلَ أَنْ يَنَام؛ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرة وَاللَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ اللَّيْل يُتَابِعُ حِفْظَ أَحَادِيثِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ الطَّهَ اللَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوتِرَ قَبْلَ عَلَيْهِ الضَّلَا أَوْالسَّلَامُ، وَيَنَامُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يُوتِر قَبْلَ أَنْ يُوتِر آخِر اللَّيْلِ فَالأَفْضَلُ أَنْ يُوتِر آخِر اللَّيْلِ الللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ الللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمَالِي اللَّيْلِ الللَّيْلِ اللَّيْلِ الْمُؤْمِ اللَّيْلِ الْمُؤْمُ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّيْلِ الْمُؤْمُ اللَّيْلِ اللَّيْلِ الْمُؤْمِ اللَّيْلِ الْمُؤْمِ اللَّيْلُ الْمُؤْمُ اللَّيْلِ الْمُؤْمُ اللَّيْلِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّيْلِ الْمُؤْمُ اللَّيْلِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللَّيْلِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمِي اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

\* \* \* \* \*

<sup>[</sup>١] «مَجْمُوعُ فَتَاوِيه» (١١/ ٣٨٩).

<sup>[</sup>۲] «التَّعْلِيقُ عَلَىٰ صَحِيح مُسْلِم» (٤/ ١١٢).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ الطَّلَّ أَنَّهُ انْتَهَىٰ إِلَىٰ الرَّبَذَةِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَإِذَا عَبْدٌ يَوُّمُّهُمْ فَقِيلَ هَذَا أَبُو ذَرِّ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَإِذَا عَبْدٌ يَوُّمُّهُمْ فَقِيلَ هَذَا أَبُو ذَرِّ فَقَالَ أَبُو ذَرِّ الطَّلَّ وَصَانِي خَلِيلِي عَلَيْ أَنْ فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَقَالَ أَبُو ذَرِّ الطَّلَّ فَعَانِي خَلِيلِي عَلَيْ أَنْ أَنْ مَنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ اللهِ اللهِ اللهُ أَنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ الآا.

### 1/ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِولاقِ الأُمُور:

«(وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَاف) أَيْ: مُقَطَّعَ الأَطْرَافِ .. وَالمُجَدَّع أَرْدَأُ العَبِيد لِخِسَّتِهِ وَقِلَّةِ قِيمَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ وَنُفْرَةِ النَّاسِ مِنْهُ. وَالمُجَدَّع أَرْدَأُ العَبِيد لِخِسَّتِهِ وَقِلَّةِ قِيمَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ وَنُفْرَةِ النَّاسِ مِنْهُ. وَفِي هَذَا الحَثُّ عَلَىٰ طَاعَةِ وُلَاةِ الأُمُورِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِية.

فَإِنْ قِيل: كَيْفَ يَكُونُ العَبْدُ إِمَامًا وَشَرْطُ الإِمَامِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا قُرَشِيًّا سَلِيمَ الأَطْرَافِ؟!

#### فَالجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوط وَغَيْرِها إِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِيمَنْ تُعْقَدُ لَهُ الإَمَامَة بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ، وَأَمَّا مَنْ قَهَرَ النَّاسَ لِشَوْكَتِهِ وَقُوَّةِ بَأْسِهِ وَأَعْوَانِهِ وَاسْتَوْلَىٰ عَلَيْهِمْ وَانْتَصَبَ إِمَامًا فَإِنَّ أَحْكَامَهُ

<sup>[1]</sup> رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٢٨٦٢)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِي فِي "صَحِيح ابْنِ مَاجَه" (٢٣١١).

تُنفَّذُ وَتَجِبُ طَاعَتَهُ وَتَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ عَبْدًا كَانَ أَوْ حُرَّا أَوْ فَاسِقًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا.

الجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الحَدِيثِ أَنَّهُ يَكُونُ إِمَامًا؛ بَلْ هُوَ مَحْمُولُ عَلَىٰ مَنْ يُفَوِّضُ إِلَيْهِ الإِمَامُ أَمْرًا مِنَ الأَّمُورِ أَوْ اسْتِيفَاءَ حَقِّ مَحْمُولُ عَلَىٰ مَنْ يُفَوِّضُ إِلَيْهِ الإِمَامُ أَمْرًا مِنَ الأَّمُورِ أَوْ اسْتِيفَاءَ حَقِّ أَوْ نَحْو ذَلِك..»[1].



<sup>[</sup>١] «شَرْحُ النَّوَوي عَلَىٰ مُسْلِم» (٥/ ١٤٩).

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْأَلْقَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي اللَّهِ قَالَ: ﴿إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَاغْرِفْ لَهُمْ مِنْهَا»[1].

#### ٥/ تَعَاهُدُ الجِيرَانِ بِالطَّعَامِ:

«حَضَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، لِمَا رَتَّبَ عَلَيْهَا مِنَ الْمَحْبَّةِ وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ وَالْمَفْسَدَةِ، فَإِنَّ الْجَارَ قَلْ الْمَحْبَّةِ وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ وَالْمَفْسَدَةِ، فَإِنَّ الْجَارَ قَلْ الْمَحَبَّةِ وَكُسْنِ الْعِشْرَةِ وَدُنِّهَا تَكُونُ لَهُ ذُرِّيَّةٌ فَتَهِيجُ مِنْ ضُعَفَائِهِمُ الشَّهْوَةُ، وَيَعْظُمُ عَلَىٰ الْقَائِمِ عَلَيْهِمُ الْأَلَمُ وَالْكُلْفَةُ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الْقَائِمُ ضَعِيفًا أَوْ أَرْمَلَةً فَتَعْظُمُ الْمَشَقَّةُ وَيَشْتَدُ مِنْهُمُ الْأَلَمُ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمُ الْأَلْمُ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ الْأَلْمُ وَالْكُمْ الْأَكْمُ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْمُولِيْفَا، وَجَعَلَ الزِّيَادَة فِيمَا لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ وَهُوَ الْمَاءُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً فَيَمَا لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ وَهُوَ الْمَاءُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً فَيْمَا لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ وَهُوَ الْمَاءُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً فَيْمَا لَيْسَ لَهُ ثَمَنْ وَهُوَ الْمَاءُ، وَلِذَلِكَ كُلِّ أَحَدٍ» [٣].

<sup>[</sup>١] رَوَاهُ الدَّارِمِي (٢١٢٤)، وَ رَوَّالُا مُسْلِئُ (٢٦٢٥) بِلَفْظ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جيرَانَكَ».

<sup>[</sup>٢] «القُتَارُ: الدُّخَانُ مِنَ المَطْبُوخِ .. وَقَالَ الفَارَابِي ( القُتَارُ ) رِيحُ اللَّحْمِ المَشْوِي المُحْرَق أَوْ العَظْم أَوْ غَيْر ذَلِك»(المِصْبَاحُ المُنِيرِ» (٢/ ٤٩٠).

<sup>[</sup>٣] ﴿جَامِعُ أَحْكَامِ القُرْآنِ» (٥/ ١٨٦).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ

### ٦/ رَكْعَتَا الفَجْر:

#### فَضْلُهَا:

عَنْ عَائِشَةَ الطَّلِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»[٢].

### مَا يُقْرَأُ فِيهَا:

أَ/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّقَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ ﴿ قُلْ هُو اَللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ

ب/ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس فَطْفَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ فِي الأُولَىٰ مِنْهُمَا ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآيةَ الَّتِي فِي [البَّقَاقِ]، وَفِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا ﴿ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَالشَّهَ لَهُ بِأَنَا

<sup>[</sup>١] رَوَاهُ النَّسَائِي (١٦٧٨)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِي فِي "صَحِيح سُّنَن النَّسَائِي" (١٦٧٨).

<sup>[</sup>٢] رَوَّالُهُ مُسِّلِكُ اللهِ (٧٢٥).

<sup>[</sup>٣] رَوَّالُهُ مُسِيِّلِينٌ (٧٢٦).

مُسْلِمُونَ ﴾ [1].

ج/ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْفَهَا أَيْضًا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَ الْمِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾، وَالَّتِي فِي [الْنَخِيْرَانَ ]: ﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَلَمْ بَيْنَ نَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [1].

\* \* \* \* \*

<sup>[</sup>١] رَوَّالُهُ مُسِيِّلِينٌ (٧٢٧).

<sup>[</sup>٢] رَوَّالُا مُسْلِقِ (٧٢٧).

عَنْ أَبِي ذَرِّ وَالْكَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي اللهِ بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ: أَوْصَانِي بِأَنْ لَا أَنْظُر إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُو فَوْقِي وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُو دُونِي، وَأَوْصَانِي بِحُبِّ المَسَاكِين وَالدُنُوِّ مِنْهُمْ، وَأَوْصَانِي هُو دُونِي، وَأَوْصَانِي أَنْ لا أَخَاف فِي الله لَوْمَةَ أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَوْصَانِي أَنْ لا أَخَاف فِي الله لَوْمَةَ لائِم، وَأَوْصَانِي أَنْ لا أَخَاف فِي الله لَوْمَة لائِم، وَأَوْصَانِي أَنْ أَتُولَ الحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا، وَأَوْصَانِي أَنْ أَكْثِر مِنْ قَوْلِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِالله فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ»[1].

## ٧/ لَا أَنْظُر إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي:

احْرِصْ أَخِي الحَبِيبِ دَائِمًا وَأَبَدًا أَنْ تَأْخَذَ بِهَذِهِ النَّصِيحَة النَّهِبِيَّةِ مَنْ خَيْرِ البَرِيَّة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْد الله ﷺ: «انْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ [1] فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لا

<sup>[</sup>١] رَوَاهُ ابْنُ حِبَّان (٤٤٩)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِي بِلَفْظ (أَمَرَنِي) بَدَلاً مِنْ (أَوْصَانِي)، «السَّنْسِلَة الصَّحِيحَة» (٢١٦٦).

<sup>[</sup>٢] قَالَ العَلاَّمَةُ عَبْدُ الرَّحْمَن السَّعْدِي رَحَىْلَهُ ايَنْظُرُ إِلَىٰ خَلْقِ كَثْيِرِ مِمَّنْ سُلِبُوا عُقُولَهُمْ، فَيَحْمَد رَبَّه عَلَىٰ كَمَالِ العَقْلِ، وَيُشَاهِدُ عَالَمًا كثيرًا لَيْسَ لَهْمُ قُوتٌ مُدَّخَر، وَلَا مَسَاكِن يُأْوُونَ إِلَيْهَا، وَهُوَ مُطْمَئِنٌّ فِي مَسْكَنِهِ، مُوسَّعٌ عَلَيْهِ رِزْقُهُ.

وَيَرَىٰ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ ابْتُلُوا بِأَنْوَاعِ الأَمْرَاضِ، وَأَصْنَافِ الأَسْقَامِ وَهُوَ مُعَافَىٰ مِنْ ذَلِكَ، مُسَرْبَلٌ بالعَافِيَةِ.

#### تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ»[١].

#### ٨/ حُبُّ المَسَاكِين وَالدُّنُوُّ مِنْهُمْ:

كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتُرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ الْآ.

وَيُشَاهِدُ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ ابْتُلُوا بِبَلَاءٍ أَفْظَعَ مِنْ ذَلِكَ، بِانْحِرَافِ الدِّينِ، وَالوُّفُوعِ فِي قَاذُورَاتِ المَعَاصِي، وَالله قَدْ حَفِظَهُ مِنْهَا أَوْ مِنْ كَثِيرِ مِنْهَا.

وَيَتَأَمَّلُ أَنَاسًا كَثِيرِينَ قَدْ اسْتَوْلَىٰ عَلَيْهِمْ الهَمَّ، وَمَلَكَهُمْ الحُزْنُ وَالوَسْاوَسُ، وَضِيقُ الصَّدْرِ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَىٰ عَافِيَتِهِ مِنْ هَذَا الدَّاءِ، وَمِنَّهُ الله عَلَيْهِ بِرَاحَةِ القَلْبِ، حَتَّىٰ رُبَّمَا كَانَ فَقِيرًا يَفُوقُ بِهَذِهِ النَّعْمَةِ – نِعْمَة القَنَاعَة وَرَاحَة القَلْبِ – كَثِيرًا مِنَ الأَعْنِيَاء..» «بَهْجَةُ قُلُوبِ الأَبْرَار وَقُرَّةُ عُيُونِ الأَخْيَار فِي شَرْحِ جَوَامِعِ الأَخْبَارِ» (٧٤) بِاخْتِصَار.

[١] ۚ رَوَّالُهُ الْيُجَازِئُيُ (٦٤٩٠)، وَ لَوَالُهُ مُسِّلِهِ مِنْ (٢٩٦٣) وَاللَّفْظُ لَه.

[٢] رَوَاهُ التَّرْمِذِي (٣٢٣٣)، وَقَالَ الأَلْبَانِي: (صَحِيحٌ لِغَيْرِه) فِي «صَحِيح التَّرْغِيب» (٢٠٨).

#### وَلَا شُكُورًا ١٠٠ إِنَّا نَخَافُ مِن زَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَطْرِيرًا ١٠٠ ﴾ [شُؤَكُو اللاسَنْكِ ].

وَلَكَ أَنْ تَتَصَوَّرَ أَخِي الحَبِيبِ فَضْلَ السَّعْيِ عَلَىٰ المِسْكِينِ بِإِعَانَتِهِ وَمُسَاعَدَتِهِ، وَمَا يُسَاوِي ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ! جِهَادٌ فِي سَبِيلِ الله، قِيَامُ اللَّيْلِ وَصِيَامُ النَّهَارِ!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «السَّاعِي عَلَىٰ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ»[1].

### ٩/ أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ [٢]:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و فَطْقَهَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا ِ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ إِللَّهُ كَافِئ، وَلَكِنَّ الْوَاصِل الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا»[17].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَطَّكُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ

<sup>[</sup>١] رَوَّالُهُ الْتِجَارِيُّ (٥٣٥٣)، وَ لَوَالْهُ مُسِيِّلُهُ فِي (٢٩٨٢).

<sup>[</sup>٢] «(وَإِنْ أَدْبَرَتْ): أَيْ وَلَّتْ بِأَنْ غَابَتْ أَوْ بَعُدَتْ، وَالمُرَادُ أَهْلُهَا» «مِرْقَاةُ المَصَابِيح» (١٥٧/١٥).

<sup>[</sup>٣] رَوَّالُهُ الْبَيَّالِرَيُّ (٥٩٩١).

وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ.

فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ [1]، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ»[٢].

# • ١/ لَا أَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لَائِمٍ:

« وَلَا يَعَافُونَ لَوُمَةً لَآيِمٍ ﴾ [ شَؤَلَا النَّائِلَةِ آ]. بَلْ يُقَدِّمُونَ رِضَا رَبِّهِمْ وَالخَوْفَ مِنْ لَوْمِهِ عَلَىٰ لَوْمِ المَخْلُوقِين، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ قُوَّةِ هِمَوِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ، فَإِنَّ ضَعِيفَ القَلْبِ ضَعِيفُ الهِمَّة، تَنتَقِضُ عَزِيمَتُهُ عِنْدَ لَوْمِ اللَّائِمِين، وَتَفْتُرُ قُوَّتُهُ عِنْدَ عذلِ العَاذِلِين »[1].

[1] قَالَ الإِمَامُ النَّووِيِّ وَعَنْلَهُ: «وَمَعْنَاهُ: كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمْ الرَّمَادَ الحَارَّ، وَهُو تَشْبِيهٌ لِمَا يَلْحَقُهُمْ مِنَ الأَلْمِ مِنَ الأَمْمِ مِنَ المُحْسِنِ بَلْ يَنَالُهُمْ الإِثْمَ العَظِيمَ فِي قَطِيعَتِهِ وَإِدْخَالِهِمْ الأَذَىٰ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّكَ بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ تُخْزِيهِمْ وَتَحْقِرُهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ لِكَثْرَة إِحْسَانِكَ وَقَبِيحِ فِعْلِهِمْ مِنَ الخِزْيِ وَالحَقَارَةِ إِلَيْهِمْ تُخْزِيهِمْ وَتَحْقِرُهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ لِكَثْرَة إِحْسَانِكَ وَقَبِيحِ فِعْلِهِمْ مِنَ الخِزْيِ وَالحَقَارَةِ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ كَمَنْ يَسِفُّ المَلَّ، وَقِيلَ: ذَلِكَ الَّذِي يَأْكُلُونَهُ مِنْ إِحْسَانِكَ كَالمَلِّ يَحْرِقُ عَلَىٰ مُسْلِم، (١٦٥/ ١١٥).

[٢] رَوَّالُا مُسِيِّلِينَ (٢٥٥٨).

[٣] «تَيْسِيرُ الكَريم الرَّحْمَن» (ص٢٣٥).

#### ١ // قَوْلُ الحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا:

المَرَارَةُ هُنَا مَرَارَةٌ مَعْنَوِيَّة أَيْ مَا تَكْرَهُهُ النَّفْسُ وَتَأْبَاه.

«لِأَنَّ قَوْلَ الحَقِّ عَلَىٰ النَّفْسِ وَالإِخْبَارَ بِمَا عَلَيْهَا مِمَّا يُلْزِمُهَا التَّخَلُّصُ مِنْهُ بِمَالٍ أَوْ بَدَنٍ أَوْ عِرْضٍ.

وَقَوْلُهُ: (وَلَوْ كُانُ مُرًّا) مِنْ بَابِ التَّشْبِيه؛ لِأَنَّ الحَقَّ قَدْ يَصْعُبُ إِجْرَاقُهُ عَلَىٰ النَّشْبِيه؛ اللَّنَّ الحَقَّ قَدْ يَصْعُبُ إِجْرَاقُهُ عَلَىٰ النَّفْسِ»[13].

### ٢ / الإِكْثَارُ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله:

الحَوْقَلَةُ أَوْ الحَوْلَقَةُ: «هِي كَلِمَةُ إِسْلَامٍ وَاسْتِسْلَامٍ، وَتَفْوِيضٍ وَتَبُرُّ وِ مِنَ الحَوْلِ وَالقُوَّةِ إِلاَّ بِالله، وَأَنَّ العَبْدَ لَا يَمْلِكُ مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا، وَلَيْسَ لَهُ حِيلَةٌ فِي دَفْعِ شَرِّ، وَلَا قُوَّةٌ فِي جَلْبِ خَيْرٍ إِلاَّ بِإِرَادَةِ الله تَعَالَىٰ.

فَلَا تَحَوُّلَ لِلْعَبْدِ مِنْ مَعْصِيَةٍ إِلَىٰ طَاعَةٍ، وَلَا مِنْ مَرَضٍ إِلَىٰ طَاعَةٍ، وَلَا مِنْ مَرَضٍ إِلَىٰ صِحَّةٍ، وَلَا مِنْ نُقْصَانٍ إِلَىٰ كَمَالٍ وَزِيَادَةٍ إِلاَّ صِحَّةٍ، وَلَا مِنْ نُقْصَانٍ إِلَىٰ كَمَالٍ وَزِيَادَةٍ إِلاَّ بِالله، وَلَا قُوَّةٍ لَهُ عَلَىٰ القِيَامِ بِشَأْنٍ مِنْ شُؤُونِهِ، أَوْ تَحْقِيقِ هَدَفٍ مِنْ أَهْدُافِهِ أَوْ تَحْقِيقٍ هَدَفٍ مِنْ أَهْدَافِهِ أَوْ غَايَةٍ مِنْ غَايَاتِهِ إِلاَّ بِالله العَظِيمِ، فَمَا شَاءَ الله كَان، وَمَا

<sup>[</sup>١] «سُبُلُ السَّلاَم» (٣/ ٦٧).

لَمْ يَشَأْلَمْ يَكُنْ، فأزِمَّةُ الأُمُورِ بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ، وَأُمُورُ الحَلَائِقِ مَعْقُودَةٌ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، يَصْرِفُهَا كَيْفَ يَشَاءُ وَيَقْضِي فِيهَا بِمَا يُرِيدُ، لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، فَمَا شَاءَ كَان كَمَا شَاءَ فِي الوَقْتِ لِقَضَائِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، فَمَا شَاءَ كَان كَمَا شَاءَ فِي الوَقْتِ اللَّذِي يَشَاءُ، عَلَىٰ الوَجْهِ الَّذِي يَشَاء مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَان، وَلَا اللَّذِي يَشَاءُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَان، وَلَا تَقَدُّم وَلَا تَأْخُو، لَهُ الخَلْقُ وَالخَمْدُ، وَلَهُ الدُّنْيَا وَالاَحْمَدُ، وَلَهُ الدُّنْيَا وَالاَحْمَدُ، وَلَهُ الدُّنْيَا وَالاَحْمَدُ، وَلَهُ الدُّنْيَا وَالحَمَدُ. ..»[1].



عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ الْحَقِّ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي عَلَيْ أَنْ لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلا تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ الْأَسَارُ.

#### ١/ التَّحْذِيرُ مِنَ الشِّرْكِ بِالله تَعَالَى:

«أَصْلُ الشِّرْكِ أَنْ تَعْدِلَ بِالله تَعَالَىٰ مَخْلُوقَاتِه فِي بَعْضِ مَا يَسْتَحِقُّهُ وَحْدَهُ [٢].

«وَحَقِيقَةُ الشِّرْكِ بِالله: أَنْ يُعْبَدَ المَخْلُوقُ كَمَا يُعْبَدُ الله، أَوْ يُعَظَّمُ كَمَا يُعَظَّمُ الله، أَوْ يُصْرَفُ لَهُ نَوْعٌ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالإِلَهِيَّة»[17].

قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكَ بِهِ اللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [ سُؤَكُوُ النِّنَيِّا لِهَ ].

<sup>[</sup>١] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة (٤٠٣٤)، وَقَالَ الْأَلْبَانِي: (حَسَن لِغَيْره) فِي «صَحِيح التَّرْغِيب» (٥٧١).

<sup>[</sup>٢] «الاسْتِقَامَةُ» (ص٤٤٣).

<sup>[</sup>٣] «تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّحْمَنِ» (ص٢٧٩).

وَقَالَ سُبْحَانَه: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ اللَّهُ الْكَالِكَ اللَّالِكَ ].

قَالَ العَلَّامَةُ مُبَارَكُ المِيلِيِّ الجَزَائِرِي يَعْلَشْهُ: «فَكَانَ لِزَاماً عَلَىٰ مَنْ يَهْتَمُّ لِسَعَادَتِهِ فِي الدَّارِ البَاقِيَةِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِحَاجَتِهِ الشَّدِيدَةِ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ الشِّدِيدَةِ فِي الدَّارِ البَاقِيةِ أَنْ يَعْتَنِي كُلَّ الاعْتِنَاءِ بِالبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَعْرِفَةِ الشِّرْكِ وَمَظَاهِرِهِ، وَأَنْ يَعْتَنِي كُلَّ الاعْتِنَاءِ بِالبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَعْرِفَةٍ إِلَىٰ هَذَا الدَّاءِ؛ لِيَتَّقِيمَهُ أَيُّمَا اتِّقَاء، فَلَا يَسْرِي إِلَىٰ جَنَانِهِ، وَلَا يَعْلَق بِلِسَانِهِ، وَلَا يَظْهَر عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِه»[1].

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْصَىٰ النَّبِيُ عَيَّا اللَّهِ وَحَذَّرَهُ فَقَالَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْصَىٰ النَّبِيُ عَيَّا أَبَا ذَرِّ الْأَقْتَ»، (وَهُو وَصِيَّةٌ عَلَيْهَ وَلُمِّ قُصُلِ وَاللَّهِ شَيْعًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ»، (وَهُو وَصِيَّةٌ بِالأَقْضَلِ وَالعَزِيمَةِ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّلَقُظُ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ وَالشِّرْكِ عِنْدَ الإِكْرَاهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَّا مَنْ أَصَى وَوَقَلْبُهُ مُطْمَينٌ الْإِيمَانِ ﴾ الإِكْرَاهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَّا مَنْ أَصَى وَوَقَلْبُهُ مُطْمَينً الْإِيمَانِ ﴾ [الإحراء النحل:١٠٦]

#### ٤ ١/التَّحْذِيرُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ:

﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ

<sup>[</sup>١] «الشِّرْكُ وَمَظَاهِرُه» (ص٤٠).

<sup>[</sup>۲] «مَرْعَاةُ المَفَاتِيح» (۲/ ۲۸۳).

#### غَيًّا (٥٠) ﴿ [شِخُلَا مِرَكِيمَ ].

قَالَ الإِمَامُ ابِنُ القَيِّم وَعَلَقَهُ: ﴿ لَا يَخْتَلِفُ المُسْلِمُونَ أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ المَسْلِمُونَ أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ المَسْلِمُونَ الْكَبَائِرِ، وَأَنَّ الصَّلَاةِ المَسْرُوضَةِ عَمْدًا مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ وَأَخْذِ الأَمْوَالِ وَمِنْ إِثْمِ إِثْمَهُ عِنْدَ الله أَعْظَمُ مِنْ إِثْمِ قَتْلِ النَّفْسِ، وَأَخْذِ الأَمْوَالِ وَمِنْ إِثْمِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الخَمْرِ، وَأَنَّهُ مُتَعَرِّضُ لِعُقُوبَةِ الله وَسَخَطِهِ وَخِزْيِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة»[1].

### ٥ ١/ التَّحْذِيرُ مِنْ شُرْبِ الخَمْر:

«الخَمْرُ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتِنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهَ يَطْنِ فَاجْتِنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُؤْتُونَ اللَّائِدَةِ ].

وَبَيَّنَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الخَمْرَ هُوَ المَادَّةُ الَّتِي تُغَطِّي العَقْلَ بِالسُّكْرِ، فَكُلُّ مَادَّةٍ حَصَلَ بِهَا الإِسْكَارُ فَهِيَ خَمْرٌ مُحَرَّمَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُسَمَّ خَمْرًا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيِّالًا : «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامِ»[٢].

<sup>[</sup>١] «الصَّلاَّةُ وَحُكْمُ تَارِكِهَا» (ص٢٨).

<sup>[</sup>٢] رَوَّلُهُ مُسِيِّلِينَ (٢٠٠٣).

وَقَوْلُهُ عَلَيْكَةِ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَام»[1].

وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِي فَأَكُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْنَشِرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا»[٢].

\* \* \* \* \*

<sup>[</sup>۱] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( ۳٦٨١ )، وَابْنُ مَاجَه ( ٣٣٩٣ )، وَالتَّرْمِذِي ( ١٨٦٥ )، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِي فِي «إِرْوَاء الغَلِيل» (٢٣٧٥).

<sup>[</sup>۲] «فَتَاوَىٰ اللَّجْنَة الدَّائِمَة» (۲۲/۲۲).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّنِيُّ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ أَوْصَانِي: «بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ، وَرَكْعَتَي الضُّحَىٰ.

قَالَ: وَنَهَانِي عَنْ الإِلْتِفَاتِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ، وَنَقْرٍ كَنَقْرِ الدِّيكِ»[١].

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ كُلَّ اللَّهِ عَنْ كُلَّ اللَّهِ عَنْ كُلَّ اللَّهِ عَنْ كُلَّ اللَّهُ عَنَى الطَّحَىٰ كُلَّ يَوْمٍ، وَطِيامٍ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَنَهَانِي عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتِ كَالْتِفَاتِ كَالْتِفَاتِ النَّعْلَبِ، وَالْتِفَاتِ كَالْتِفَاتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

#### ٢ ١/التَّحْذِيرُ مِنَ التَّشَبُّهِ بِبَعْضِ الحَيَوَانَاتِ فِي الصَّلَاةِ:

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّم رَحِيْلَة: ﴿جَاءَتْ الشَّرِيعَةُ بِالمَنْعِ مِنَ التَّشَبُّهِ المُثَارِ وَالحَيَوَانَاتِ وَالشَّيَاطِين وَالنِّسَاءِ وَالأَعْرَابِ وَكُلِّ نَاقِصٍ،

<sup>[</sup>١] رَوَاهُ أَحْمَد (٩٥٥٧).

<sup>[</sup>٢] رَوَاهُ أَحْمَد (٨١٠٦)، وَقَالَ الأَلْبَانِي: (حَسَن لِغَيْرِه) فِي "صَحِيح التَّرْغِيب" (٥٥٥).

حَتَّىٰ نَهَىٰ فِي الصَّلَاةِ عَنْ التَّشَبُّهِ .. بِأَنْوَاعٍ مِنَ الحَيَوَانِ يَفْعَلُهَا (أَوْ كَثَيْرًا مِنْهَا) الجُهَّالُ: نَهَىٰ عَنْ نَقْرٍ كَنَقْرِ الغُّرَابِ، وَالْتِفَاتِ كَالْتِفَاتِ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الكَلْبِ، وَافْتِرَاشٍ كَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَبُرُوكِ الثَّعْلَبِ، وَإِقْعَاءِ الكَلْبِ، وَافْتِرَاشٍ كَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَبُرُوكِ كَبُرُوكِ لَا الجَمَلِ، وَرَفْعِ الأَيْدِي يَمِينًا وَشِمَالًا عِنْدَ السَّلَامِ كَأَذْنَابِ الخَيْلِ» [1].

النَّهْيُ عَنْ الالْتِفَاتِ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ: فِيهِ كَرَاهَةُ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ وَرَدَ بِالمَنْعِ مِنْهُ أَحَادِيثُ، وَتَبَتَ أَنَّ الالْتِفَاتَ الْحُتْلَاسُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

٢/ النَّهْيُ عَنْ الإِقْعَاءِ كَإِقْعَاءِ الكَلْبِ: أَنْ يُلْصِقَ إِلْيَتَيْهِ بِالأَرْضِ،
وَيَنْصَبَ سَاقَيْهِ، وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَىٰ الأَرْضِ.

٣/ النَّهْيُ عَنْ نَقْرٍ كَنَقْرِ الدِّيكِ: أَنْ يَمَسَّ بِأَنْفِهِ أَوْ جَبْهَتِهِ الأَرْضَ كَنَقْرَةِ الطَّائِرِ ثُمَّ يَرْفَعُهُ دُونَ أَنْ يَتَمَكَّنَ المُصَلِّي مِنَ السُّجُودِ بِوَضْعِ جَبْهَتِهِ عَلَىٰ الأَرْضِ حَتَّىٰ يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا[٢].

وَصَلَّىٰ الله وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين.

<sup>[</sup>۱] «الفُرُوسِيَّة» (ص۱۲۲).

<sup>[</sup>٢] انْظُر مَبْحَث (النَّهِي عَنْ التَّشَبُّهِ بِالحَيَوَانَات فِي الصَّلاَة) فِي كِتَاب: «تَعْظِيم الصَّلاَة» (ص ٨٠).





### فهيران

| ٥  | مُقْتِكُرُ فَكُمْ أَنْ الْمُنْتَانِّ الْمُنْتَانِّ الْمُنْتَانِّ الْمُنْتَانِّ الْمُنْتَانِّ الْمُنْتَانِّ الْم |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨  | ١/صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ:                                                                 |
| ٩  | ٢/ رَكْعَتَا الضُّحَى:                                                                                          |
| ١١ | ٣/صَلَاةُ الوَتْرِ قَبْلَ النَّوْم:                                                                             |
| ۱۲ | ٤/ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لُولَاةً الأُمُورِ:                                                                   |
| ۱٤ | ه/ تَعَاهُدُ الجيرَانِ بِالطَّعَامِ:                                                                            |
| ۱٥ | ٦/ رَكْعَتَا الفَجْر:                                                                                           |
| ١٧ | ٧/ لَا أَنْظُر إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي:                                  |
|    | ٨/ حُبُّ الْمَسَاكِين وَالْدُنُقُ مَنْهُمْ:                                                                     |
| ۱۹ | ٩/ أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ:                                                                       |
|    | ١٠/ لَا أُخَافُ فِي اللّٰهُ لَوْمَةَ لَائم،                                                                     |
| ۲۱ | ١١/ قَوْلُ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا:                                                                        |
|    | ١٢/ الإكْثَارُ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ:                                           |
| ۲۳ | ١/ التَّحْذيرُ مَنَ الشُّرْك بالله تَعَالَى:                                                                    |

| ۲ ٤ | ١٤/التَّحْذِيرُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ:                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲0  | ١٥/ التَّحْذِيلُ مِنْ شُرْبِ الخَمْرِ:                                     |
| ۲٧  | ١٠/١ لتَّحْذِيرُ مِنَ التَّشَبُّهِ بِبَعْضِ الحَيَوَانَاتِ فِي الصَّلَاةِ: |
|     | ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن                                      |







